

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

# الثهاكة

عبدالسرزاق نهفسك

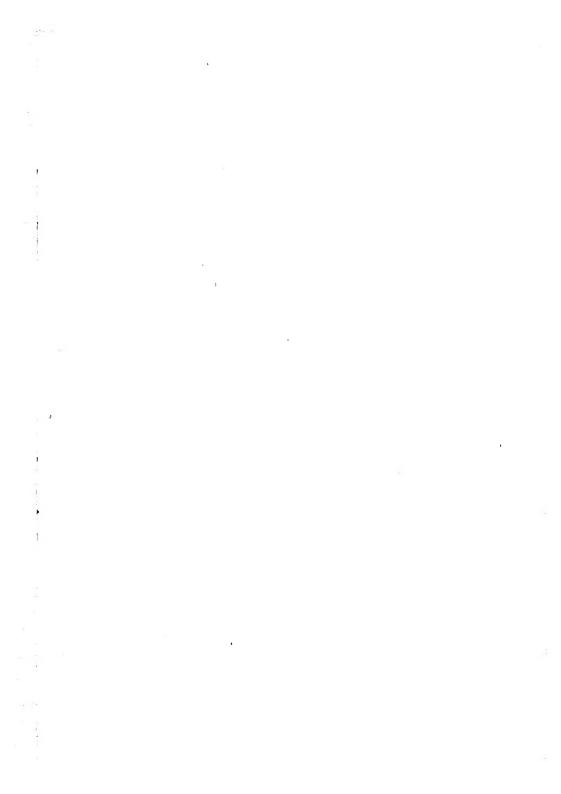



### طبعة دار الشروق الاولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م

جيسع جشقوق الطتبع محسفوظة

# ەدارالشر*وق*

بسيروت: ص: بند : ٨٠٦٤ - مُاتَّت: ٥١٥٨٥٩ - ٣١٥١٠١ - برقياً: داشروق تلكسن: SHOROK 20175 LE القاهسرة: ١٦ شارع جَوَادحسني - مَاتَّت: ٤٧٤٤٨١ - ٧٧٤٥٧٨ - برقياً: شروق تلكسن: 93091 SHROK UN

# A Transfill Server 1

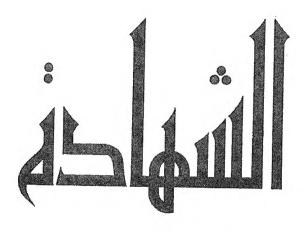

عبدالصرزاق نهفسك

دارالشروقــــ

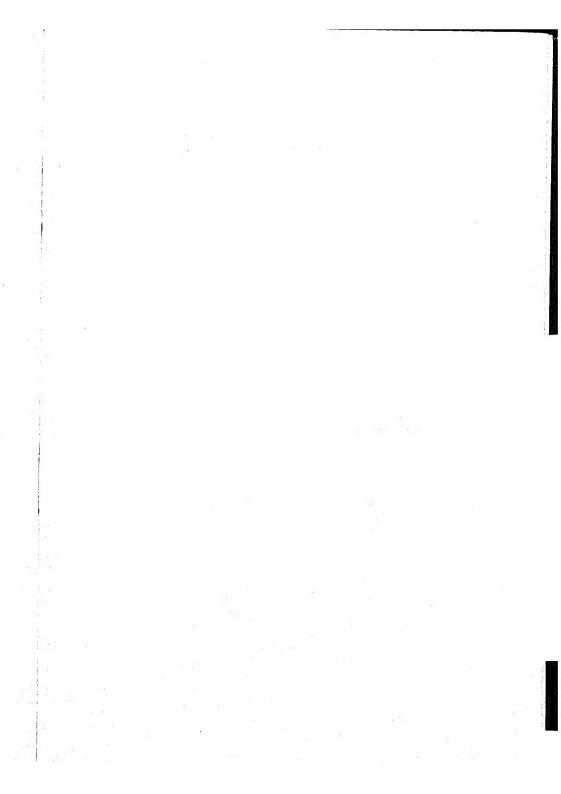

# بسِّ النَّالِ الْحَالِحُ الْحَمْلِ

هذه المجموعة . . .

من السلسلَةِ الإِسلامِيَّةِ ، (أَرْكَان الإِسلام) إِنما تَهدف إِلى بيانِ حقائقِ الإِسلامِ وما تحقِّقُه عباداتُه وتكاليفهُ للفرَد والمجتَمع : .

وإِن كانت هذه المجموعة تتخذ الطابع العلمي في مُعالجتها لأُمورِ الإسلام ؛ لأَن العلم هو طابع هذا العصر ولغته العالميَّة ، فإِنَّ بساطة أُسلوبِها تجعلها قادرة على تحقيق الهدف من إخراجها على هذه الصورة المبسطة : أَلا وهو وضعها بين أَيدى أَكبر عدد ممن يستطيعون قراعتها فيتمكنوا من استيعابها . .

وهذا الكتاب . . .

من هذه السلسلة وهو « الشَّهَادَةُ » ، إنما يهدفُ إِلى تعريف الإِنسان بأَول رُكن مِن أَركان الإِسلام .

نسأَلُ الله جلَّ شأَنه أَن يجعلَنا ممَّن شَهِدُوا ، وأَن يُوفِّقَنَا لأَنْ نَعمَلَ عِلمَ السُّنيا والآخِرَة . آمين . عما تهدفُ إليهِ الشهادةُ ؛ لنجني ثمارَها في الدُّنيا والآخِرَة . آمين .

عبر وزاف نواس

٨٠ شارع قصر العيني القاهرة

# بسنسير للتنالغ التخفاني

(يَالَّيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذَى نَزُلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابِ اللّذِى أَنْزُلَ مِن قَبلْ وَمَن يَكفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْنِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا) صدق الله العظيم ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا)

# الشَّهَادَة أول ركن من أركان الإسلام

إِنَّ أَوِّلَ رُكنِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ أَنْ تَشْهَلَ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللهُ ، وَأَن محمدًا رَسُولُ الله ، وَذَلِكَ بِقَوْل رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : « يُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وحَج الْبَيْتِ »

وَلهٰذهِ الشَّهَادَةُ لأَنْهَا إِقرَارٌ بِالتَّوْحِيدُ فَتُعْتَبُرُ الْقَاعِدَةَ الأُولَى فَى الْإِسْلَامِ ، ا التِي يَجِب أَنْ يُؤمِن بِهَا الْإِنسان إِيمَانا كامِلا مُطْلَقًا .

وَالْمُتَكَبِّرُ لِأَلْفَاظِ الشَّهَادَةِ يَجِدُ أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى حَقَائِقَ كَثِيرَة ، وَتَهْدف إِلَى غَايَات عَدِيدَةٍ ، وَتوجهُ الْبَصَرَ وَالْفِكَرَ إِلَى آفَاق بَعِيدَة ، وَمَشَاهِدَ قَرِيبَة . فَكَلِمَة ( إِلَه ) إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَى مَعْبُود أَيَّا كَانَ . . وَكَلِمَةُ ( الله ) هَى الاسْمُ الّذي يُطْلَق عَلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعالَى .

وَتَكُونُ بِذَلِكَ ﴿ لَا إِلٰهِ إِلَّا الله ﴾ إِنَّمَا هِيَ نَفْى لأَىِّ عِبَادَة بأَىِّ صُورَةٍ لِغَيْرِ اللهِ . . وَإِقْرَارٌ بأَنَّ الْعِبَادَةَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ .

وَإِذَاكَانَ ﴿ الْإِلَٰهِ ﴾ قَدْ أُطلِقَ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ الإِنْسَانِ مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ . . أَوْ إِخْرَاجِ الزَّرْعِ ، وَاسْتَمَرَّ جَلْبِ خَيْرٍ . . أَوْ إِخْرَاجِ الزَّرْعِ ، وَاسْتَمَرَّ الْإِنْسَانُ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَانَ طويلَةً يَسْتَعْمِلُ في أَلْفَاظِ مَعْتَقَدَاتِهِ إِلَٰهِ الْخَيْرِ . . وَإِلٰهُ الْخَيْرِ . . وَإِلٰه

الزَّرْعِ ِ. . وَإِلٰهَ الْمطَر . . وَغَيْر ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الشُّهَادَةَ تُؤَكِّدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ مَنْ بِيَدهِ كُلُّ أَمْرٍ . . وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُريدُ . . وَإِذَا كَانَتْ كَافَّةُ الدِّيَانَاتِ السَّمَاوِيَّةِ . . وَكَافَّةُ دَعَوَاتِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاء إِنَّمَا كَانَ أَسَاسُهَا دَائِمًا الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالدَّعْوَة إِلى عِبَادَتِهِ ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ ضَلَّ بِهِمُ التَّصُوُّر وَصَوَّرَ لَهُمْ سُوءُ التَّخَيُّلِ فَأَشْرَكُوا . أَوْكَفَرُوا . . وَاعْتَنقُوا مَا تَصَوَّرُوا . . حَاوَلُوا نَشْرَ هَذِهِ الضَّلَالَتِ . . لِيَزِيدَ بِهَا إِيمَانُهُمْ وَلَا يَكُونُوا أَفْرَادًا غُرَبَاءَ مَعَ غَيْرِهمْ . . وَكُلَّمَا انْتَشَرَتْ هَذِهِ الضَّلَالَاتُ الَّتِي كَانَتْ تَأْخُذُ دَائِمًا صُوَرًا لِلنَّمَسُّكِ ظَاهِرِيًّا بِالدِّينِ . . كُلَّمَا أَرْسَلِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ « الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ» . . فَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ يُرْسِلُه اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ عِنْدَمَا وَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ . . وَهَذَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عِنْدَمَا وَجَدَ قَوْمَهُ يَتَّخِذُونَ مِنْ رُسُلِهِمْ آلِهَةً أَوْ أَنْصَافَ آلهة . . ثُمَّ سَيِّدُنَا عِيسَى . . لِنَفْس الْقَوْمِ بَعْدَ أَنْ ضَلُّوا ضَلَالاً كَبيرًا . وَلَمَّا تَفَشَّى فِي الْعَالَمِ الضَّلَالُ بِالشَّرْكِ ، وَالْكَفْرِ . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّ الرُّسُل هُمْ أَبْنَاءُ الله . . وَقَالَ غَيْرُهُمْ بَلْ إِنَّهُمْ هُمُ الْآلِهةُ . . وَعَبَدَ غَيْرُهُمْ الْأَصْنَامَ . . أَرْسَلَ اللهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . بِالدَّعْوَة الْأُسَاسِيَّةِ لِكُلِّ الْأَدِيانِ . . بِالتَّوْحِيد . . وَالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ . . وَعِبَادَةِ اللهِ ، وَحْدَهُ . . وَهَذَا هُوَ أَحَدُ أَهْدَافِ الشَّهَادَةِ . . وَحَتَّى لَا يَنْحَرِفَ أَىُّ مُسْلِم أَوْ يَضِلَّ في تَصَوُّرِهِ كَمَا انْحَرَفَ كَثِيرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَيَعْتَقِد في رَسُولِ اللهِ غَيْرَ حَقِيقَتِهِ أَوْ يَنْسِبَ لَهُ مَا يَجِبُ أَن يَكُونَ للهَ وَحْدَهُ ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ كَمَا تُقِرُّ بِالْوحْدَانِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ للهِ فَإِنَّهَا إِقْرَارِ بِأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّمَا هُوَ رَسُولُ اللهِ . . فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ إِيمَانًا تَامًّا وَيَتَأَكَّدَ تَأْكُدًا قَاطِعًا بِأَنَّ رِسَالَةً سَيدَنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِي رِسَالَةٌ مِنَ اللهِ . . جَلَّ شَأْنُهُ . . وَأَنَّ سَيدنا مُحَمَّدًا صَلَّى وَأَنَّ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ دِينِ ارْتَضَاهُ الله لِعِبَادِهِ . . وَأَنَّ سَيدنا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لله ، خَلَقَهُ الله كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذٰلِكَ إِنَّمَا هُو عَبْدٌ لله ، خَلَقَهُ الله كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذٰلِكَ إِنَّمَا هُو عَبْدٌ لله ، خَلَقَهُ الله كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَرُقَاحٍ وَنَوْمٍ وَحَيَاة وَمَوْت . . وَلَكِنَّهُ اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ لِيكُونَ رَسُولَهُ لِلنَّاسِ جميعًا . . فَهُو بَشَرٌ كَعُيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنبِيَاءِ . . وَرَسُولُ للله . . كَغَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنبِيَاءِ . .

وَلَفظ الشَّهَادَة . . مَعْنَاهُ الواضِح المُوَكَّدُ هُوَ الرُّوْيَةُ . . فَكَأَنَّ مَنطُوقَ الشَّهَادَة هُوَ أَرَى أَن لا إِلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول اللهِ فكيف يَرَى الإِنْسَانُ ذَلِكَ . . وَمَا هُوَ السَّبِلُ ؟

إِنَّ أَعْلَى دَرَجَاتِ الاعْتِقَادِ هِيَ الرُّوْيَةُ . . وَإِنَّهَا لأرفعُ صورِ الإثباتِ وَإِنَّهَا لأَقطعُ الأَدِلَّةِ . . فَلَيْس كَمَنْ رَأَى . . وَإِذَا مَا ثَبَتَ لِلْإِنْسَانَ أَمْرُ بِالرُّوْيَةِ فَإِنَّهَ لَا يُعْتَقِدُهُ الاعْتِقَادَ الْجَازِمَ الَّذِي لَا يَعْشَى عَلَيْهِ مِنْ شَكَّ أَوِ ارْتِيَابٍ طِوَالَ حَيَاتِهِ . .

فَالْإِسْلَامُ يُطَالِبُنَا إِذًا أَنْ نَعْتَقِدَ بِوُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ . . وَبِرِسَالَةِ سَيِّدَنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقَادَ مَنْ رَأَى بِعَيْنَيْهِ فَآمَنَ بِقَلْبِهِ . . وَاطْمَأْنَ فَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقَادَ مَنْ رَأَى بِعَيْنَيْهِ فَآمَنَ بِقَلْبِهِ . . وَاطْمَأْنَ فَى نَفْسِهِ . . وَلَمَّا كَانَ طَرِيقَ الرُّؤْيَةِ هُوَ الْعَيْن . . لِذَٰلِكَ وَجَبَ أَنْ نَسْتَحْدُمُهَا فِيمًا يَجْعَلُنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلٰه إِلَّا الله . . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ . . فيما يَجْعَلُنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلٰه إِلَّا الله . . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ . .

أَو الْمُتَعَذِّرِ . . بَلُ إِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ الْأُمُورِ وَأَسْهَلِهَا . . إِذْ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا أَنْ يَنْظُرُ فِي أَى شَيْءٍ حَوْلَهُ . . وَيَتَفَكَّر فِيهِ . . فَيَجِد فِيهِ دَلِيلا وَاضِحًا مُؤَكِّدًا مَرْثِيًا عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . في السَّمَاءِ . . حَيْثُ النُّجُومُ وَلِنَا عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . . في السَّمَاءِ . . حَيْثُ النُّجُومُ وَالْكُوَاكِبُ . . وَفِي الْأَرْضِ حَيْثُ النَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ . . وَتَحْتَ الْمَاءِ حَيْثُ النَّاسُمَاكُ وَاللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ . . وَفِي تَصْرِيفِ الرِّياحِ . . وَفِي نُزولِ الْمَطَرِ . . وَفِي تَصْرِيفِ الرِّياحِ . . وَفِي نُزولِ الْمَطَرِ . . وَفِي تَصْرِيفِ الرِّياحِ . . وَفِي نُزولِ الْمَطَرِ . . وَفِي تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . . في أَيِّ شَيْءٍ حَوْلَنَا . . أَوْ مَعَنَا . . بَلْ وَفِي أَنْفُسِنَا . . . أَنْ مَعَنَا . . بَلْ وَفِي أَنْفُسِنَا . . .

وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَى الْقَرْآنِ الكريم .. وقرأ آياته الشَّريفَة ثَم تَدَبَّرهَا .. فَإِنَّه يَكُونُ قَدْ رَأَى بِعَيْنَهِ الدَّلِيلَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ الْبَشَرِ . . وَأَنَّهُ بِمَا حَوَى مِنْ مُعْجِزَاتِ الْكِتَابِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ الْبَشَرِ . . وَأَنَّهُ بِمَا حَوَى مِنْ مُعْجِزَاتِ بَالِغَة . . وَآيَات بَاهِرَة . . إِنِّمَا هُوَ وَحْي مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . . إِلَى عَبْد مِنْ عِبَادِهِ . . اخْتَارُهُ لِهٰذَا الْأَمْرِ . . وَكَلَّفَهُ بِهٰذَهِ الرِّسَالَةِ . .

وإِذَا اسْتَعْرَضَ الْإِنْسان حياة سيدنا رسُولَ الله صلَّى الله علَيْهِ وسلَّم وجدهُ وُلِد كَمَا يُولَدُ غَيْرُهُ. وأَنَّهُ عاشَ حياة إِنْسانِية كَمَا يحْياها النَّاسُ. . بلْ كَمَا يجبُ أَنْ يحْياها النَّاسُ . . فَقَدْ كَانَ مُنْذُ طَهُولَتِهِ صادِقًا أَمِينًا . . لَم تُعْرَفْ عَنْهُ نَقِيصة ، ولَمْ يرْتَكِبْ فى شَبابِهِ أَوْ فى رُجُولَتِهِ أَيَّةَ رِذِيلَة . . بلُ وَلا صغيزة . . وأَنَّهُ جرى علَيْهِ كُلُّ ما يجْرِى علَى الْبشَرِ . . فَقَدْ جاهد ودافَع وقاتَل . . وجاع وشبع . . وتزوَّج وترمَّل . . وأَنْجب الذَّكر وَالْأُنْفى . . وَمَات لهُ الأَب وَالاَبْنُ . . وَفَقَدَ الْأُمَّ وَالْبِنْتَ . . وَمَرِضَ وَشَفِي . . وَكَانَ دَائِمًا لُؤُمِّ النَّاسِ عَنْهُ ، وَالْمَا يُؤْمِنَ بِهَا كَافَّةُ النَّاسِ عَنْهُ ،

وَهِيَ : أَنَّهُ بَشَر مِثْلُ غَيْرِهِ . . إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْهِ . . أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ . . وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . . وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . .

وَهٰذهِ الشَّهَادَةُ . . لَا يَنفَعُ إِسْلَامُ الْمَرْءِ بِدُونِهَا . . فَإِن كُلَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَقِقَ الشَّهَادَةِ يَعْتَقِقَ الْإِسْلَامَ وَيُصْبِحَ فَى عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ أَن يَنْطِقَ بِهِلْذِهِ الشَّهَادَةِ كَامِلَةً . . وَيُعْتَقِد فِيمَا تُشِيرِ إِلَيْهِ . . كَامِلَةً . . وَيُعْتَقِد فِيمَا تُشِيرِ إِلَيْهِ . .

### الله موجود

إِنَّ الْحَقيقَةَ الْأُولَى الْمُؤَكَّدةَ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا هٰذَا الْكَوْن هِيَ وُجُود اللهِ . . وَإِن مَظاهِرَ وحدَاتِ هٰذَا الْكَوْن إِنَّمَا تَدُل عَلَى قَدْرَةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ وَعَلَمَتِهِ . . وَاسْع رَحْمَتِهِ وَبَالغ حكْمَتِهِ . .

وَأَدْلَةُ وُجُود اللهِ كَثِيرَةٌ كَثْرَةً بَالِغَةً ، فَهِى تَزِيدُ عَلَى عَدَد كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ إِنْسَان وَحَيَوَان وَطَائِر وَبَبَات ، وَعَلَى كُلِّ النَّجُوم وَالْكُوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ . فَيَكْفِى أَنْ نَتَأَمَّلَ إِنْسَانًا أَى إِنْسَان لِنرَى أَنَهُ الدَّلِيلُ الْمَلْمُوسُ عَلَى وُجُود اللهِ ، بَلْ يَكفِى لِلْدَلِكَ أَنْ نَتَدَبَّرَ أَى جزء فِيهِ ، أَوْ نَدْرُسَ أَى عَضو مِنْهُ . . فَأَى إِنسان إِذَا تأَمَّل أَى جزء فِيهِ هُو دَلِيل عَلَى وُجُودِ اللهِ ، وَكَذلِك أَنَّ حَبَوان وَأَى نَبَاتٍ ، وَالنَّجُومُ وَالكَواكِبُ وَالأَفْلاَكُ كَذَلِك . وَهُنَاكَ أَن حَبَودِ اللهِ عَيْرِ أَدلَةِ النَّذَبُرِ فَى الْخَلْق وَفى وَهُنَاكَ أَدلَّةً الْمَنْرِ فَى الْخَلْق وَفى وَهُنَاكَ أَدلَّةً الْمُنْرِ فَى الْخَلْق وَفى وَهُنَاكَ أَدلَّةً الْمُنْرِ فَى الْخَلْق وَفى وَهُنَاكَ أَدلَة اللَّذَبُرِ فَى الْخَلْق وَفى الْكُونِ . . مِنْهَا الْفِطْرَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَان . فَالْإِيمَان بِاللهِ فِطرى فى الْكُونِ . . مِنْهَا الْفِطْرَةُ النَّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَان . فَالْإِيمَان بِاللهِ فِطرى فى الْكَوْنِ . . مِنْهَا الْفِطْرَةُ النِّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَان . فَالْإِيمَان بِاللهِ فِطرى فى الْكَوْنِ . . مِنْهَا الْفِطْرَةُ النَّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَان . فَالْإِيمَان بِاللهِ فِطرى فى الْكُونِ . . مِنْهَا الْفِطْرَةُ النَّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَان . فَالْإِيمَان بِاللهِ فِعُلْ يُعْرَى اللهَ أَوْ يَدْعُو اللهَ دُونَ أَنْ يكُونَ هَذَى يُعْولِ اللهَ لُونَ اللهَ دُونَ أَنْ يكُونَ قَدْ تَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ فَى يُعْمَلُ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ وَلَا السَّمَاءِ بِاعْتِبَارِ أَنْهَا أَعْلَى مَكَان يَجِبُ أَنْ يتَجِبُ أَنْ يكُونَ قَدْ تَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ ، وَنَجِدُهُ أَنْ يَجْوَلُ الْنَ يَجْبُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجُونَ قَلْ السَّمَاء فِي عَيْرَاء مُنْ إِلَى السَّمَاء إِلْكَ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَجْبُهُ أَلْ الْمُعْرَاقُ الْمَعْمَلِهُ الْمُسْانِ الْمُعْلِي السَّعْ إِلْهِ الْمُعْلُولُ الْمَنْ الْمَالِقُولُ عَلْمُ الْمَالِكُ الْمَالِلُونُ الْمُولِلِكُ الْمُولِلِلُهُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْلُو

إِلَيْهِ عِنْدَ اللَّهَ عَاءِ مِنَ اللهِ وَذَٰلِكَ لِعُلُو شَأْن اللهِ وَعَظمَةِ قَدْرِهِ . . وَحَتَّى الشَّحْص الْمُلحِدُ الَّذَى يَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُعْلِنُ كُفْرُهُ باللهِ . . نَجدُهُ إِذَا الشَّخْص الْمُلحِدُ الَّذَى يَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُعْلِنُ كُفْرُهُ باللهِ . . يَلْجأُ إِلَى اللهِ دَاعِيًا أَصَابَهُ الْهُمَ أَو الْغَم . . أَوْ وَقَعَ بِهِ الضِّيقِ أَو الْكَرْبُ . . يَلْجأُ إِلَى اللهِ دَاعِيًا بِلاَ إِرَادَة مِنْهُ . . وَيَرفَعُ إِلَى السَّمَاءِ عَيْنَيْهِ بِلاَ وَعْي مِنْهُ . . طَالِبًا الْمَعُونَة وَالنَّجَاة . . فَهَذُو الْفِطرةُ الَّتِي يُخْلَق عَلَيْهَا الْإِنْسَان إنما هِي دَلِيل عَلَى وَجُود اللهِ . . .

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْمَنْطِقِيَّة عَلَى وُجُودِ اللهِ . . أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الصَّنْعَةُ تَدُلُّ عَلَى الصَّانع ِ . . وَالْأَثْرُ يَدُلُ عَلَى صَاحِيهِ . . فَإِنَّ لهٰذَا الْكَوْن يدُلُ عَلَى وجُود الله . . فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ مَثَلا أَنَّ مَكْتُبًا جَمِيل الصنْع . . دَقِيق الْإِثْقَانَ . . قَدْ صنعَ بِلَا صَانعِ . . ؟ وَأَن بَعْض الْأَخْشَابِ طَارَتْ في الْهَوَاءِ . . وَارْتَطَمَتْ بَعْضهَا بِبَعْض فَجَاءَت كلُّ قطعَة في مَكَانِهَا الْمُنَاسِبِ . . وَبِالطولِ وَالْعَرْضِ وَالارْتِفَاعِ وَالشَّكْلِ المُلَاثم ِ . . وَأَن بَعْض الْمَسَامِيرِ مِنْ أَحْجَام مُحْتَلِفَة تَطيرُ في الْهَوَاءِ ثُمَّ تَدقُّ نَفسهَا في أَمَاكِنَ مُحَدَّدة وَبِالْأَطْوَالِ الْمُنَاسِبَةِ فِي أَمَاكِنِ الْتَقَاءِ الْقِطعِ . . وَأَن سَوَائِلَ مُحْتَلِفَة نزَلَتْ مِنَ الْفَضاء بَعْضهَا لَاصقَة تَلْصَق الْأَجْزَاء بَعْضَهَا بِبَعْض ، وَغَيْرُهَا لِنسَوى سَطحَ الْمَكْتَبِ . . وَغَيْرُهَا . . لِتعْطيَهُ اللَّوْنَ الْمَرْغوبَ . . وَبَعْضُهَا لِتضْفي عَلَيْهِ اللَّمْعَةَ وَالْبَرِيقَ ثُمْ إِذَا بِقطع ِ مِن الْمَعَادِنِ قَدْ تَشْكَلَت وحْدَهَا . . لِتَكُونَ أَقْفَالَ أَدْرَاجِ الْمَكْتَبِ وَمَفَاتِيحَهُ . . وَمَقَابِضهُ وَكُلَّ مسْتَلَوَمَاتِهِ . . إنَّ مَنْ يُعْلِنُ أَمَامَ النَّاسِ أَنَّ مِثْلَ هٰذَا الْمَكْتَبِ قَدَّ وُجِدَ هٰكَذَا وَأَنَّهُ صنعَ بِلَا يَد صَّنَعَتْهُ . . وَبِلَا عَقْل صَمَّمَهُ . . وَبِلَا قُوَّة بُذلت في عَمَلِهِ . . وَأَنَّه وُجِدَ في

مَكَانِهِ الْمُنَاسِبِ لِمُكَذَا بِلَا إِشْرَاف مِن الْغَيْرِ عَلَيْهِ أَلَا يَكُونَ مَحْبُولا . . إلَى دَرَجة لَمْ يَعْهَدُهَا إِنْسَانٌ فَي الْخَبَلِ أَوِ الْجُنُونِ . . ؟

وَهٰكَذَا مَعَ الْفَارِقِ الْكَبِيرِ فِي أَمْرِ اللَّنْيَا . . خُلِقَتْ وَفِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ بِالكَمَيَّاتِ الْمَرْغُوبَةِ وَالْأَنْواعِ الْمَطْلُوبَةِ وَالْعَنَاصِرِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا . . بكل دقَّة وَإِثْقَان . . فَالْهَوَاءُ الَّذِي بِدُونِهِ لَا يعِيش الْإِنْسَانُ ، وَالْمَاءُ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ حَيَاتِهِ . . وَالْغِذَاءُ وَهُوَ أَصْلُ وُجُودِهِ . . يَتْكُوَّنُ كُل مِنْهَا مِنْ عَنَاصِرَ مُحَدَّدَة ومُخْتَلِفَة . . لِيُوَاثَمَ طَبِيعَةَ الْإِنْسَان وَيَسُدُّ حَاجَتَهُ . . وَلَوْ زَادَ غُنْصُر عَلَى غَيْرِهِ . . وَلَوْ زِيَادَةً طَفِيفَةً لا نقَلَبَ الْأَمْرُ . . وَتَغَيَّرُ الْوَضْعُ . . وَبَدَلا مِنَ أَنْ يَكُون سَبَبًا لِحَيَاتِهِ . . يَكُون طَرِيقًا لِمَمَاتِهِ . . فَمَثَلا يَتَكُون الْمَاءُ مِنْ أُكسُّجِين وَإِيدرُوجِين ، فَلَوْكَانَ أُكْسُجِينًا فَقَطْ مَا أَصْبَحَ مَاء . . وَمَا اسْتَفَادَ الْإِنْسَانُ بِهِ . . وَلَوْ أَصْبَحَ إِيْدرُوجِينا فَقَطْ . . لَاحْتَرَقَ الْإِنْسَان مِنْهُ . . وَلَكِنْ بِالنسْبَة الْمحَدَّدَةِ وَالْكَميةِ الْمُعَيِّنَةِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَةِ . مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا يُصْبِحَان مَاء . . يُرْوى وَيُثْعِش . . وَلهٰذَا الْهَوَاءُ . . لَوْ زَادَتْ يَسْبَهُ أَى مُكوِّنٍ مِنْهُ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ لَاخْتَنَقَ الْإِنْسَانُ . . وَلهٰذَا النَّبَاتُ بِهِ عَنَاصِر تفييدُ الإِنْسَانَ ، وَفَائِدَتُهَا فِي أَنَّهَا بِكُمِّيَّاتِ ضَيْبِلَة جِدًّا تُعْتَبَرُ آثَارًا . . فَإِذَا زَادَتْ . . أَصْبَحَتْ سُمًّا لَهُ . . تَقْتُلُهُ . . كَالزَّرْنيخ وَالرصَاصِ وَالْمَنْجَنِيزِ وَغَيْرِهَا . . ثُرَى هَلْ كُلُّ هٰذَا تَمَّ مُصَادَفَةً . . بِلَا خالِقِ قَوِى حَكِيم عَلِيم.

َ ۚ وَإِذَا نَظَرُنَا إِلَى أَنْفُسِنَا وَجَدْنَا عَجَبًا ، وَأَى عَجَبٍ . . فَهَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي نَرَى بِهَا . . نَجَدُ لَهَا جُفُونًا وَأَهْدَابًا . . فَأَمَّا الْجُفُونُ فَكَانِ الاعْتِقَادُ أَنَّهَا

وَقَايَةٌ خَارِجِيَّةٌ لِلْعَيْنِ . . وَوَصَلَ الْعِلْمُ أَخيرًا إِلَى أَنَّ حَرَكَةَ الْجَفْنِ إِنَّمَا هِيَ عَمَلِيَّة مسْح دَاخِلِي لِلْعينِ بِسَوَائِلَ تُفْرِزهَا غُدَدٌ خَاصَةٌ لِتَجْعَلَ حَرَكَةَ الْعَيْنِ سَهْلَةً وَمَيْسُورَةً وَتُمَكِّنَهَا مِنَ الرُّؤْيَةِ بِاستِمْرَارِ وَبُوضوحٍ ، وَبِدُونِ هٰذِهِ الْحَرَكَةِ تُصَابُ الْعَيْنُ بِالضَّرَرِ وَتَعْجز عَنْ أَدَاءِ عَمَلِهَا . . وَأَمَّا الْأَهْدَابُ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الْغُبَارَ وَالتَرَابَ مِنْ دُخولِ الْعَيْنِ ، وَتَكْسر أَشِعَةَ الشَّمْس حَتَّى لَا تُصَابَ الْعَيْنُ بِأَىِّ أَذَّى . . ترَى لِمَاذَا لَمْ توضع الْجُفون وَالْأَهْدَابُ عَلَى الْأَنْفِ مَثَلاً أَوْ عَلَى الْفَمِ ؟ وَلِمَاذَا نَجِدُ فِي الْفَمِ بَدَلا مِنْ ذٰلِكَ الْأَسْنَان الَّتِي تَقْطَعُ الطَعَامَ ، وَالْغُدَدَ اللعَابِيةَ الَّتِي تَهْضِمُه ؟ . . ترى هَلْ لَوْ وُضِعَتِ الْغُدَد الدَّمْعِيَّة فِي الْفَهِمِ وَالْغُدَدُ اللعابِية في الْعَيْنِ . . هَلْ كَانَ يَعِيش الْإِنْسَانَ ؟ . . وَهَلْ فَكَّرَ الْإِنْسَانَ مِنَا لِمَاذَا تَنْتَهِى الْيَد بِالْأَصَابِعِ ؟ وَهَلْ لَوْ لَمْ تَكُنْ بِالْيَدِ هٰذِهِ الأَصَابِعُ هَلْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَ طَعَامَهُ ؟ . . أَوْ يُمْسِكَ بِشَرَابِهِ ؟ . . أَوْ يَكُتُبَ أَوْ يَأْخُذَ أَوْ يَدْفَعَ ؟ . . وَكَيْفَ تَكُونُ حَيَاتُهُ إِذًا ؟ . . وَهَكَذَا لَوْ تَدَبَّرِ الْإِنْسَانُ فِي أَيِّ جِهَازٍ مِنْ أَجْهِزَتِهِ . . لَوَجَدَ الْقَصْدَ وَحُسْنَ التَّدْبِيرِ . . وَلَتَأَكَّدَ تَأَكُّدًا قَاطَعًا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَعْتَبُرُ دَلِيلًا عَلَى عَظَمَةٍ خَالِقِهِ وَسَعَةً رَحْمَتِهِ . . وَبَالِغِ حِكْمَتِهِ . . وَهَلُ إِذَا رَأَيْنَا كُرَةً مِنْ حَلِيد . . مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَة الْحَجْمِ . . مُعَلَّقَةً فِي فَضَاءِ غَرْفَة . . أَنْصَدِّق مَنْ يَقولُ إِنَّهَا هٰكَذَا تَقِفُ فِي الْفَضَاءِ بلا قُوَّة تُمْسِكَهَا ؟ . أَمْ أَنَّ هُنَاكَ أَسْلَاكًا لَا بُدَّ تَشُدَهَا إِلَى السَّقفِ فَتَمْنَعُ سُقوطَهَا . . وَإِذَا وَجَدْنَا هَذِهِ الْكُرة تُلُفُّ حَوْلَ نَفْسِهَا . . ثُمَّ تَدُور فِي الْغُرْفَةِ دَوْرات مُنْتَظِمة رَتِيبة . . فَهِي أَمَامَ النَّافِذَةِ فِي سَاعَة مُعَيَّنة . . وَأَمَامَ البَّابِ

فِي لَحْظَةَ مَحْدُودَة . . وَأَنَّهَا تَتِمُّ الدَّوْرَةَ فِي مُدَّة مُقَرَّرَة . . وَأَنَّنَا قَدْ تَابَعْنَا هَٰذِهِ الْحَرَكَةَ مُدَّةً طَوِيلَةً . . فَلَمْ نَجِدْ أَىَّ اخْتِلَاف طَرَأَ عَلَيْهَا . . وَلَمْ نَشْعُر بِّأَىِّ تَغْيير حَدَثَ فِيهَا . وَأَنَّنَا قَضَيْنَا اللَّيْلَ وَمَرَّ عَلَيْنَا النَّهَارُ . . وَهٰذِهِ الْكُرّةُ عَلَى لهٰذِهِ الْحَرَكَةِ الرَّتِيبَةِ الدَّاثِمَةِ . . فَهِيَ أَبَدًا مُعَلَّقة في الْفَضَاء ، وَأَبدًا تَدُورُ بِانْتِظَامٍ . . فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نُسْنِدَ ذٰلِكَ إِلَى لا شَيء ؟ أَمْ نَقُولُ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ قَاسَ الْأَبْعَادَ وَالزَّوَايَا . . وَقَدَّرَ الارْتِفَاعَ وَصَمَّمَ الْحَرَكَةَ . وَحَسَبَ الْوزْنَ وَالْحَجْمَ . . فَوَضَعَ عَلَى أَبْعَاد مُنَاسِبَة ثُوَّى كَهْرِبَائِيَّة وَأُخْرَى مِغْنَاطِيسِيَّةً ، وَأُوْجَدَ حَرَكَات طَاردَة وَأُخْرَى جَاذِبَةً . . حَتَّى صَارَتَ هٰذِهِ الكُرَّةُ وَهٰذِهِ الْحَرَكَةُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ . . وَعَلَى قَدْرِ طولِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَظَلَّ عَلَيْهَا الْكُرَّة بِحَرَكَتِهَا مُنْتَظِمَةً يُمْكِنُ الْحُكمُ عَلَى دِقَّةِ مَنْ قَامَ بِخَلْقِ هَذَا الْعَمَلِ.. وَالْقِيَاسُ مِعَ الْفَارِقِ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْكُرَةِ الْأَرْضِيَةِ . . فَهِيَ كُرَةٌ كَيَلْكَ الْكُرَةِ الْحَدِيدِيةِ ، وَلَكِنَّ أَبْعَادَهَا وَوَزْنَهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَخْطُرَ عَلَى بَالِ الإِنْسَان . . فَقَدْ تَمَكَّنَ الْعُلَمَاءُ عن طريقِ قِيَاسِ الْمَسَافَاتِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَبْعَادِ الْكُوَّةِ الْأَرْضِيَّةِ ، فَوَجَدُوا أَنَّ مُحِيطَهَا يَبْلُغُ ٣٩٥٠٠ كِيلُو مِثْر تَقْرِيبًا ، وَأَنَّ تُطْرَهَا طُولُهُ يَبْلُغُ ٢٢٧٠٠ كِيلُومِتْرِ تَقْرِيبًا ، وَعَنْ طَرِيقِ قَوانِينِ الْجَاذِبِيَّةِ عَرَفُوا أَنَّ وَزْنَهَا يَبْلُغُ نَحْوًا مِنْ ٦ آلاَفِ تِرِيلْيُون مِنَ الْأَطْنَانِ ، أَىْ رَقْمُ سِتَّة مَسْبُوقًا بِسَبْعَة وَعِشْرِينَ صِفْرًا .. لهٰذَا هُوَ وزَنُ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ الَّتِي يَعِيشُ عَلَيْهَا حَالِيًا ستة آلَافِ مِلْيُونِ إِنْسَان . . فَأَى "ضَخَامَة تِلْكَ الَّتِي عَلَيْهَا الْكُرَّةُ الْأَرْضِيَّةُ !! . . هٰذِهِ الْكُرَّةُ الضَّحْمَةُ تَتَحَرَّكُ فِي الْفَضَاءِ ، وَلَا تَتَحَرَّكُ حَرَكَةً وَاحِدَةً ، بَلْ لَهَا حَرَكَتَان : حَرَكَةٌ تَلُفُّ فِيهَا حَوْلَ نَفْسِهَا وَتُتِمُّهَا مَرَّةً

كُلَّ يَوْمٍ ، أَىْ كُلَّ ٢٤ سَاعَةً ، وَحَرَكَةٌ حَوْلَ الشَّمْسِ . . وَثُتِيمٌ دَوْرَتَهَا حَوْلَهَا مَرَّةً كُلَّ سَنَة ، أَيْ كُلَّ ٣٦٥ يَوْمًا . . أَمَّا الْمُدَّةُ الَّتِي ظَلَّتْ فِيهَا هٰذِهِ الْكُرَةُ مُعَلَّقَةً فِي الْفَضَاءِ وَعَلَى هَلَهِ الْحَرَكَةِ . . فَإِنَّهَا بَلَغَتْ مُنْذُ أَنْ وُجِدَ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا حَتَّى الْيُوْمِ . . وَأَمَّا مَا قَبْلَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ . . فَقَدْ تَكُونُ الْمُدَّةُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . . وَقَدْ لَا تَكُونُ . . وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ . . فَسَتَسْتَمِرُّ مَا شَاءَ اللهُ لَهَا أَنْ تَبْقَى !! وَلَيْسَتْ هٰذِهِ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ الضَّحْمَةُ هِيَ الْكُرَةُ الْوَحِيدَة الْمُعَلَّقَةَ فِي الْفَضَاءِ . . بَلْ إِنَّ لَهَا إِخْوَة هِيَ : عطَارِدُ ، وَالزُّهْرَةُ ، وَالمّريخُ ، وَالْمُشْتَرِى وَزُحَلُ ، وَأُورَانُوس ، ونِبْتُونُ وَبُلُوتُو . . وَلهٰذِهِ التَّسْعَةُ الكَوَاكِبُ لِمُعْظمِها أَقْمَارٍ . فَمِنْهَا مَالَهُ قَمَرٌ وَاحِد . وَهِيَ الْأَرْضُ وَلِبْتُون . . وَأَمَّا الْمَرِيخُ فَلَهُ قَمَرَانِ ، وَأُورَانُوسَ لَهُ أَربِعَةٌ ، وَالْمُشْتَرَى لَهُ ثَمَانِيَة ، وَأَمَّا زُحَلُ فَلَهُ تِسْعَةُ أَقْمَارٍ ، وَلَيْسَ لِعُطَارِدَ وَالزُّهْرَةِ أَقْمَارٌ . . وَهٰذِهِ الْكُوَاكِبُ التَّسْعَةُ وَأَقْمَارُهَا تَلُفُّ حَوْلَ الْأُمِّ الْكَبِيرَةِ الشَّمْسِ الَّتِي تُعْتَبُرُ شَيْئًا رَهِيبًا وَغَامِضًا فَمُحِيطِهَا مِثْلُ مُحِيطِ الْأَرْضِ ٣٢٥ مَرَّةً ، وَوَزْنُهَا ٣٠٠ أَلْفِ ضِعْف ِ وَزْنِ الْأَرْضِ . . وَتَبْلُغُ دَرَجَةُ حَرَارَةِ سَطْحِهَا وَهُوَ الْأَقلُّ حَرَارَةً نَحْوًا مِنْ ٥٥٠٥ دَرَجَة مِثَوِيَّة . . وَبِالرَّغْم ِ مِنْ حَرَارَتِهَا الَّتِي تُشِعَّهَا دَائِمًا وَأَبَدًا . . لَيْلاً وَنَهَارًا . . لِأَنَّهَا تُشْرِقُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ عِنْدَمَا تَغْرُبُ عَنَّا . . فَهِيَ دَائِمًا فِي إِشْرَاقِ . . فَإِنَّهَا لَمْ تَفْقِدْ مِنْ حَجْمِهَا وَلَا مِنْ وَزْنِهَا وَلَا مِنْ حَرَارَتِهَا شَيْئًا . . وَمَا زَالَ الْعِلْمُ يَعْتَرِفُ بِأَنَّ تَجَدُّدَ حَرَارَةِ الشَّمْسِ وَاحْتِفَاظَهَا بِكُتلَتِهَا بِلَا تَغَيُّرِ بِسَبَبِ احْتِرَاقِهَا . . يُعْتَبُّرُ أَمْرًا غَرِيبًا . . وَسِرًّا غَامِضًا . . لَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ . . أَوْ التَكَهُّنُ بِهِ . . هٰذِهِ الْأُسْرَةُ الشَّمْسِيَّةُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ

عَجَائِبَ وَأَسْرَارٍ . لَيْسَتْ إِلَّا فَرْدًا مِنْ مَجْمُوعَة أَكْبَرَ . . هِيَ الْمَجْمُوعَةُ الْمجريَّةُ . . وَهذهِ أَيْضا كُلُّهَا . . لَيْسَتْ إِلَّا فَرْدًا مِنْ مَجْمُوعَةِ المُدُن النَّجْمِيَّةِ . وَهٰذِهِ تَتْبَعُ أُخْرَى أَكْبَرَ . . وَبِلَاكَ فَإِنَّ عَلَادَ النُّجُومِ وَالْكُواكِب الْمَوْجُودَةِ فِي الْفَضَاءِ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْ عَدَدِ حُبَيْبَاتِ الرِّمَالِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى شَوَاطِئَ بِحَارِ الدُّنْيَا . . وَلَا يُمْكِنُ بِذَلِكَ أَنْ تُوضَعَ تَحْتَ الْعَدُّ وَالْحَصْرِ. وَإِذَا مَا اسْتَعْرَضْنا أَحْجَامَ لهٰذِهِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكُ وَجَدْنَا أَنَّ الْكُرَةَ الْأَرْضِيَّةَ تُعْتَبُرُ أَصْغَرَ مِنْ أَنْ تَدْخُلَ فِي الْحَصْرِ مَعَ مَا يُوجَدُ فِي السَّمَاء . . وَأَنَّ الشَّمْسَ الْهَائِلَةَ . . لَا تُعْتَبَرُ شَيْئًا بِجِوَارِ النُّجُومِ الْأُخْرَى الَّتِي تَزِيدُ عَلَيْهَا مَلَايينَ الْمَرَّاتِ . . حَجْمًا وَوَزْنًا . . وَحَرَارَةً . . فَيَاثَرَى لَمْذِهِ الْأَعْدَادُ الْهَائِلَةُ مِنَ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ بِهَذِهِ الْأَوْزَانِ الضَّحْمَةِ . . وَالَّذِي تَلُفُّ وَتَدُورُ بِسُرْعَات مُحْتَلِفَة . . وُهِيَ كُلُّهَا مُعَلَّقَةٌ ف الْفَضَاءِ مُنْذُ أَزْمَان سَحِيقَة لَا يَتَحَيلُهَا الْإِنْسَانُ . . وَلَا يَتَّسعُ الْعَقْل لَا سْتِيعَابِهَا . . هَلْ تَقِفُ هَكَذَا فِي الْفَضَاءِ . . بِلَا قَوَّة تُمْسِكُهَا ؟ . وَهَل هَذِهِ الْحَرَكَاتُ الدَّقِيقَةُ الَّتِي لَا تَجْعَلُهَا تَصْطَدِمُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . . وَالَّتِي يَتَوَلَّدُ عَنْهَا مَا يحققُ الْحَيَاةَ لِمَنْ يَعيشونَ عَلَى كُوَاكِبِهَا . . حَرَكَات بِلَا حِسَابٍ أَوْ تَقْدِيرِ ؟ , إِنَّ الْحَرَكَةَ الدَّقِيقَةَ الَّتِي تَلُفُّ بِهَا الْأَرْضُ حَوْلَ نَفْسِهَا تَحْفَظُ مِيَاهَ الْمُحِيطَاتِ وَالْأَنْهَارِ مِنْ أَنْ تَتَنَاثَرَ خَارِجِهَا . . وَتَحْفَظنَا نحْنُ أَيْضًا مِنْ أَنْ نَسْقُطَ مِنْهَا إِلَى الْفَضَاءِ . . وَذَٰلِكَ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ قُوى جَاذِبِيَّتِهَا التي تَجْذِبُ كُلَّ مَا عَلَيْهَا إِلَيْهَا . . وَإِنَّ أَيَّ تَغَيُّرِ فِي حَرَكَتِهَا . . مَعْنَاهُ انْتِهَاءُ الْحَيَاةِ عَلَيْهَا . . وَهَلَاكُ الْأَحْيَاءِ مِنْهَا . . وَهٰذِهِ الْأَزْمِنَةُ

السَّحِيقَةُ . . وَمِئَاتُ الْمَلَايينِ مِنَ الْأَعْوَامِ الْعَديدَةِ . . الَّتِي ظُلَّ فِيهَا هَذَا الْكَوْنُ . بِهَذَا النِّظَامِ الْمُتْقَنِ الْعَجِيبِ . أَهُوَ هَكَذَا نَشَأَ وَحْدَهُ مُصَادَفَةً ؟ . . وَقَامَ وَحْدَهُ . . أَيْضًا مُصَادَفَةً ؟ وَلَا يُشْرِفُ عَلَى وُجُودِهِ . . وَلَا عَلَى قِيَامِهِ . . وَلَا عَلَى حَرَكَتِهِ أَحَدٌ ؟ . أَمْ ثُرَى لَابُدَّ هُنَاكَ مَنْ أَوْجَلَنَهُ . . وَقَدَّارَ لَهُ سَيْرَهُ . وَحَرَكَتُهُ . . وَيُشْرِفُ عَلَيْهِ دَوَامًا لِيَحْفَظَهُ ؟ . . فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ . . تُوجَدُ أَيُّ فُرْصَة لِأَيِّ قَوْلٍ بِالشُّكِّ فِي وُجُودِ اللهِ ؟. . وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُشَاهَدَةِ الْمَلْمُوسَةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ . . أَنَّ الْإِنْسَانَ مِنا لَمْ يَخْلُقُ نَفْسَهُ يَقِينًا . فَلَا بُد إِذًا أَنَّ هُنَاكَ خَالِقًا خَلَقَهُ . كَمَا أَنَّ النَّوْعَ الْإِنْسَانِي كُلَّهُ لَمْ يَخْلُقْ أَيَّ كَائنِ آخَرَ . . مَهْمَا كَانَ صَغِيرًا . . فَلَا بُدَّ أَنَّ الكَاثِنَاتِ كَذَلِكَ كُلُّهَا خَلَقَهَا خَالِقٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْإِنْسَانِ.. فَلَمْ يَخْلَقَ الْإِنْسَانُ أَبَدًا ذُبَابَةً أَوْ بَعوضَةً . . وَلَمْ يَخْلُقْ نَبَانًا أَوْ شَجَرَةً . . فَهُوَ إِنْ كَانَ قَدْ وَضعَ الْبِذْرَةَ وَتَعَهَّدَهَا بِالرَّى ، فَإِنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا يَحْدُثُ حَتَّى يَتَكَوَّنَ النَّبَات . . فَالْبِذْرَةُ كَائِنٌ حَىٌّ لَمْ يَخْلُقْهُ الْإِنْسَانُ . . وَقَدْ تَكَوَّنَ مِنْهَا النَّبَاتُ . . وَحَتَى لَوْ لَمْ يَضَعِ الْإِنْسَانُ الْبِنْرَةَ فِي الْأَرْضِ . . وَحَتَى لَوْ لَمْ يَقُمْ هُوَ بَرَيِّهَا فَإِنَّهَا لَا شَكَّ سَتُنْبِتُ وَتُحْرِجُ ثِمَارَهَا . . فَعِنْدَمَا نَعُودُ إِلَى الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ.. نَجِدُهُ عَاشَ.. وَتَنَاسَلَ.. فَلَا بُدَّ أَنَّهُ تَغَذَّى.. وَلَمَّا كَانَ غِذَاءُ الْإِنْسَان لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ نَبَاتًا . . أَوْ حَيَوَانًا . . وَالْحَيَوَان لَا بُدَّ أَنْ يَتَغَذَّى عَلَى النَّبَات . . فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْأُوِّلَ حَثْمًا وَجَدَ النَّبَاتَ عَلَى الْأَرْضِ . . وَأَنَّ النَّبَاتَ زَرَعَ بِلَا دَخْلَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَصْلاً . . وَالْمُشَاهَدُ حَتَّى الآنَ أَنَّ عَدِيدًا مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ تَنْمُو وَحْدَهَا . . إِذْ تَسْقُطُ الْبُنُورُ مِنَ

النَّبَاتِ عَلَى الْأَرْضِ وَتَمْطِرُ السَّمَاءِ . . فَتَنْمُو الْبِذْرَةُ . . وَتُصْبِحُ نَبَاتًا لِتُعيدَ دَوْرَتَهَا مَرَّةً أُخْرَى . . فَهُنَاكَ خَالِق يَقينًا خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالنَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ . . وَيَتَعَجَّبُ الْإِنْسَان لَوْ تَأَمَّلَ وَتَدَبَّر أَصْنَافَ النَّبَاتَاتِ وَأَشْكَالَهَا وَأَلْوَانَهَا وَمَذَاقَهَا . . فَمِنْ طِينٍ أَسْوَدَ . . وَمِنْ مَاءٍ عَكِرٍ . . وَحَبَّة صَغِيرَة كالِحَة . . نَجِدُ أَنَّهُ يَحْرُجُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْضَرُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ . وَالْحُلُو وَالْمُرُّ . . وَالنَّاعِمُ وَالْخَشِنُ . . وَكُلِّ مَا تُحْرِجُهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا كَانَ لِيُحَقِّقَ الْحَيَاةَ لِلْإِنْسَانِ . . وَيَقْضَى كُلَّ رَغَبَاتِهِ . . وَقَدْ وَقَفَ الإِنْسَان بُرْهَةً قَصِيرَةً وَهُوَ يَتَسَاءَلُ : تُرَى لَمَاذَا تُوجَدُ هٰذِهِ الْحَشَائِش الَّتِي اعْتبرَت ضَارَّةً في نَظَرِهِ ؟ . وَحَاوَلَ أَن يُقَاوِمَهَا مِرَارًا . . وَانْدَهَشَ عِنْدَمَا وَجَدَ الْحَيَوَانَ الَّذِي لَا يَتَمَيُّزُ بِالْعَقْلِ كَالْإِنْسَانِ . . يَلْجَأُ إِلَى حَشَائِشَ بِعَيْنِهَا عِنْدَمَا تُصِيبُهُ الْأَمْرَاض . . وعِنْدَئِذَ انْفَتَحَت أَمَامَهُ أَبْوَابِ الْمَعْرِفَةِ . . إِذْ وَقَفَ عَلَى أَسْرَارِ جَدِيدَة في الْحَيَاةِ . . إِنَّ لهٰذِهِ الْحَشَائِشَ لَمْ تُحْلَقْ عَبْئًا . . بَلْ إِنَّهَا أَهَمٌّ مِنَ الْحُبُوبِ وَالفَوَاكِهِ وَالْأَزْهَارِ . . إِنَّهَا عِلَاجٌ لِكُلِّ أَمْرَاضِ الْإِنْسَانِ . . الَّتِي يُصَابُ بِهَا عَنْ طَرِيقِ تَصَرُّفَاتِهِ نَحْوَ نَفْسِهِ . . وَأَصْبَحَ الْآنَ يَسْتَخلِصُ مِنْهَا كُلَّ أَصْنَاف الدَّوَاءِ . . وَمَا مِنْ دَاءِ إِلَّا وَلَهُ دَوَاء . . فَلُو أَمْكُنَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطِيلَ الْبَحْثَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ حَشَائِشَ وَخَصَائِصِهَا وَفَضائِلِهَا . . لَأَمْكَنَ أَنْ يَهْزِمَ كُلَّ مَرَضِ وَدَاءٍ . . وَتَنْوُعُ النَّبَاتَاتِ . . إِنَّمَا وجِدَ لِيُمِدُّ جِسْمِ الْإِنْسَانِ بِكُلِّ الْعَنَاصِر اللَّازِمَةِ وَالضُّرُورِيَّةِ لهُ . . وَقَلِهِ اتضَحَ أَنَّ أَيَّ عَنَاصِرَ أُخْرَى مُمَاثِلَةً لِعَنَاصِر النَّبَاتِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَفِيَ بِحَاجَاتِ الْجِسْمِ . . وَمِنْ ذَلَكَ أَمْكَنَ مَعْرَفَةُ أَنَّ عَنَاصِرَ النَّبَاتِ تحْتَوِي عَلَى مَوَادَّ أُخْرَى كَالْفِيتَامِينَاتِ وَالْهِرْمُونَاتِ لَا تُوجَدُ في غَيْرِهَا . . فَهَلُ يَا ثُرَى كُلُّ هَذِهِ التَّرْتِيبَاتِ الدَّقِيقَة . . وَهَذِهِ الْإِعْدَادَات الْعَجِيبَةِ حَتَى تَقُومَ الْحَيَاة كَامِلَةً وَسَهْلَةً لِلإِنْسَانِ . . هَلْ هِي قَامَتْ هَكَذَا وَحُدَهَا . . بِدُونِ أَيِّ قُوَّةٍ أَوْجَدَتْهَا . . أَوْ أَي حِكْمَةٍ شملتها . . أَوْ أَي وَحُدَهَا . . أَوْ أَي حَكْمَةٍ شملتها ؟ تَدْبِيرَاتٍ صَمَّمَتْهَا ؟

وَالْحَيُوَانُ وَالطَّيْرُ لُو تَأَمَّلُهَا الْإِنْسَانُ لَوَجَدَ الْعَجَبَ . الْعِظَامُ وَاحِدَة . . وَلَكِنْ فَي الطَّيْرُ مِنَ الطَّيرانِ . . بَيْنَمَا فَي وَلَكِنْ فِي الطَّيْرِ نَجِدُهَا مُجَوَّفَة . . لِيَتَمَكَّنَ الطَّيْرُ مِنَ الطَّيرانِ . . بَيْنَمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ كُلُّهَا تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ كُلُّهَا تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى تَدْبِيرِ مُتْقَنَ وَصُنْع عَجِيبٍ . . وَحِكْمَة بَالِغَة . .

وَهٰكَذَا تَتَعَدَّدُ الْأَدْلَةُ الَّتِي ثَوَّكُدُ وُجُودَ الله . . فَلَا يُمْكِنُ لأَى مُتَأَمِّلٍ في هذا الْكَوْنَ وَلَا مَتَدَبِّرٍ لأَى وَحُدَة مِنْ وَحَداتِهِ إِلَّا وَيُؤْمِنُ إِيمَانًا كَامِلا بِوُجُودِ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ . . وَيُحِس بقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ . .

وَصَدَقَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِذْ تَقُولُ آيَاتُهُ الشَّرِيفَةُ !

( إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ مِنْ دَابَة آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْق فَأَحْيًا بِهِ الأَرضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَات لِقَوْمٍ السَّمَاءِ مِنْ رِزْق فَأَحْيًا بِهِ الأَرضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَات لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ).

### الله أحُد

لَقَدْ تَأَكَّدَت الْحَقيِقَةُ الْقَاطَعَةُ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا هٰذَا الْوُجُود ، وَهِيَ أَن لَهُ رَبًّا خَلَقَه سُبْحانَه وَتَعَالى . . وَلقَدْ كانت هَذِهِ الْحَقِيقَة الفطرِيَّة مُؤكدَة في نُفُوسِ النَّاسِ مُنْذُ أَن وجد الإِنسان الأَول ، وَلكِنْ ظَهَرَتْ بَعْض الْآرَاءِ الْخَاطِئَةِ عَنْدَ بَعْضِ النَّاسِ في بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ نَتِيجَةً لِتَخَيُّلَات غَيْر صَحِيحة وَتَصَوُّرَات مَريضَة . . وَقَالَتْ هٰذِهِ الْآرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْآلِهَة . . وَحَتَّى أَصْحَابُ هٰذِهِ الآرَاءِ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ بِرَعْمِ تَعَددِ الآلِهَة فَإِن الله هُوَ الَّذِي يَرْجعُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ كُلهُ . . فَقَدْ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنَ حُصَيْنِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ قَائِلاً : (كَمْ لَك مِنْ إِله ) فَقَالَ عِمْرَان : (عَشْرَةٌ ) ، فَقَالَ النَّبِي : ( فَمَنْ لِغَمَّكَ وَكَرْبِكَ وَرَفْعِ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ إِذَا نَزَلَ بِكَ مِنْ جُمُلَتِهِمْ ؟) فَقَال عَمْرَانَ : (اللهُ) ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ : (مَالَكَ مِنْ إِلَّه غَيْرُهُ). وَوَحْدَانِيَّةُ الله أَمْرِ مُقَرَّرٌ يُؤَكِّدُهُ الْعَقْلُ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ الْوُجُودُ أَيْضًا . . فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ حَتَّى نَقُولَ بِوُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِد . . فَلَوْ كَانَ يُوجَدُ أَكَثُرُ مِنْ إِلَّه وَاحِد فَمَنْ سَبَقَ الْآخَرَ . . أَوْ الْآخرِينَ ؟ وَمَنْ أَوْجَدَه أَوْ أَوْجَدَهُمْ . . منْهُمْ ؟ فَمَنْ سَبَقَ فَهُوَ اللهُ . . وَمَنْ لَحِقَ فَهُوَ عَبْدُ اللهِ . . ومَنْ خَلَقَ فَهُوَ الْخَالِقُ وَمَنْ خلِقَ فهو مَخْلُوق . . وَإِذَا فَلَا إِلَٰه إِلَّا اللَّهُ . .

وَالنَّنَاسُقُ الْمَوْجُودُ فِي الْكَوْنِ إِنَّمَا يُؤَكِّدُ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهِ وَتَعَالَى . . فَالْأَرْضِ وَالنَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ وَالْإِنْسَانِ عَنَاصِرُهَا كُلُّهَا وَاحِدَة . . وَكَذَلِك الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ عَنَاصِرُهُمَا هِيَ بَعْضُ عَنَاصِرِ الْإِنْسَانَ ، بَلْ إِنَّ عَنَاصِرَ الشَّمْسِ وَالنَّجُومِ وَالْأَفَلَاكِ كُلُّهَا مِنْ عَنَاصِرَ وَاحِدَة . . فَكَأَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ عَنَاصِرُهُ وَاحِدَةٌ . . الْأَمْرُ الَّذِي يُؤَكِّدُ أَنَّ أَصْلَهُ وَاحِد . . وَقَدْ وَصَلَ الْعِلْمُ إِلَى هٰذِهِ الْحَقِيقَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَهِيَ أَنَّ أَصْلَ لهذَا الْكَوْن وَاحِد . . الْأَمْرُ الَّذِي يُوَّكِّدُ أَنَّ خَالِقَهُ وَاحِد . . وَإِلَّا كَانَ الْأَمْرُ لَا بُدَّ يَحْتَلِفُ . . إِذْ لُوكَانَ خَالِقُ السَمَاء غَيْرَ خَالِقِ الْأَرْضِ لَاخْتَلَفَت الْعَنَاصِرُ بِاختِلَافِ الْخَالِق . . وَإِذَا تَدَبَّرْنَا كُلَّ مُكَونَاتِ هٰذَا الْوُجُودِ لَوَجَدْنَا الْتَوْجِيدَ يَظْهَرُ وَاضِحًا جَلِيًّا . . فَكُلُّ مَا يَتَكَوَّن مِنْهُ الْكُوْن سَوَاء كَانَ حَدِيدًا أَوْ رَمْلاً ، نُحَاسًا أَوْ وَرقًا ، سَائِلاً أَو صُلْبًا ، غَازِيًّا أَوْ جَامِدًا ، كُلُّهُ كَهَارِبُ وَاحِدَةٌ لَا اخْتَلَافَ في تَرْكِيبهَا . . وَلَا تَعَدَدُ فِي أَشْكَالِهَا . . وَإِنمَا يَحُدُثُ الاختِلافُ فِي شَكْلِ مَادَّة عَن الْأُخْرَى بِاحْتَلَافِ اهْتِزَازِ هَلْـهِ الْكَهَارَبِ. وَبِتَغَيُّرِ دَرَجَةِ الاهْتِزَازِ يُمْكِنُ تَغَيُّر الْمَادُّهِ إِلَى أُخرى .... وَكُلِ الْخَلَايَا الْحَيَّةِ الَّتِي فِي الْوُجُودِ تَرْكِيبُهَا وَاحِد . . وَأَسَاسُهَا وَاحِد . . ثُمَّ هٰذَا النِّظَامُ الْحِسَابِي الدَّقِيقُ أَلَا يُشِيرُ إِلَى خَالِقِ وَاحِد . . قَدَّرَ وَقَرَّرَ . . فَسَارَ الْوُجُودِ عَلَى مَا شَاءَ . . فَلَوْ كَانَ في الْوُجُودِ غَيْرُ اللهِ . . لَوُجِدَ الاخْتَلَافُ فِي مِثْلِ هَٰذَا الْحَسَابِ الدَّقِيقِ ، وَلَمَا وُجِدَ هٰذَا التَّنَاسُقُ الْعَجِيبِ ، وَلَمَا اسْتَمر طِوَالَ هٰذَا الزَّمَٰنِ السَّحِيقِ . . وَإِذَا تَأَمَّلْنَا شَكْلَ الْإِنسَان وَجَدْنَاهُ دَلِيلاً قَاطَعًا عَلَى وَحْدَانيَّةِ الله فَيعِيش حَالِيًا سَتَهُ آلَافِ مِلْيُون إِنسَان ، وَقَدْ خلِقَ مِنْ قَبْل مِثَات الْأَلُوفِ مِنَ

الْمَكَلَايِنِ . . فَهَلْ تَصَادَفَ أَنْ تَمَاثُلَ بَعضُ الْحَاقِ فِي الشَّكُلْ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الاَحْتِلَافَ يَكُونُ فِي شَكْلِ الْوَجْهِ ؟ . . وَمِسَاحَة الْوَجْهِ قَلِيلَةٌ جدًا . . وَبِهِ عَيْنَانِ وَحَاجِبَانِ وَأَنْفُ وَفَم وَأُذْنَانَ ، وَكُلُّ هٰذِهِ فِي أَمَاكِنَ مُحَدَّدَة مِنَ الْوَجْهِ . . أَوْ أَنَّ الاحْتِمَالَ لِوُجُودِ الشَّبِهِ كَبِير وَكِير جدًّا . . وَلٰكِنْ لَم يُتَقِقْ النَّنَانِ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ فِي الشَّبِهِ إِطْلَاقًا . . وَلٰكِنْ لَم يَتَقِقْ النَّنَانِ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ فِي الشَّبِهِ إِطْلَاقًا . . وَلٰكِنْ لَمْ يَتَقِقْ النَّنَانِ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ فِي الشَّبِهِ إِطْلَاقًا . . وَلَكِنْ أَلْمُ اللَّهُ وَاحِد . . ؟ . . وَإِلَّا لُوْ كان يوجد خَالِقَانِ الْوَاحِدِ . . وَلَكِنَّ أَلْمُ وَاحِد . . ؟ . . وَالِّولُ الْوَكُونُ . . وَلَكِنَّ وَجُودِ التَّشَابُهِ إِطْلَاقًا فِي الْإِنسَان . . فَجُودَ التَّشَابُهِ إِطْلَاقًا فِي الْإِنسَان . . وَجَد وَجُودِ التَّشَابُهِ إِطْلَاقًا فِي الْإِنسَان . . وَجَد أَنَّ الْخَلْقَ كُلُهُ مَنْ طَرِيق الْوَاحِدِ . . . وَتَظُلُ الْحَيَاةُ وَالْوَجُودُ طُوال هٰذِهِ الْمَنْ الْمُولِيقِ الْوَاحِدِ . . . وَتَظُلُ الْحَيَاةُ وَالُوجُودُ وَلِوال هٰذِهِ الْمُنَانِ الْمُنْ الْمُولِيقِ الْوَاحِد . . وَتَظُلُ الْحَيَاةُ وَالُوجُودُ اللّهُ الْمُنَانِ الْمُؤْلُ الْمُولِيقِ الْوَاحِد . . وَنَظُهَرَ أَثُولُ الْعُرَانِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهُ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفون ) .

وَمَا يُقَالُ عَنِ التَّعَدُّدِ يُقَالُ عَنِ البُّنُوَّةِ . . فَلَا يُمْكِنُ أَن يَتَّخَذَ اللهُ لَهُ وَلَدًا . . إِذ مَا دَامَ قَدْ خَلَقهُ . . فَهُو عَبدُ للهِ . . وَمَتَى . . وَكَيْفَ . . يَتَّخَذ اللهُ لَهُ وَلَدًا ؟ . . وَلَيْسَتْ لَهُ صَاحِبَةً . . وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَهُ . . إِذْ أَنَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ . . وَوُجُودِ الصَّاحِبَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا سُبْحَانَه وَتَعَالَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ . . وَوُجُودِ الصَّاحِبَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا

تَكُونُ عَلَى مَثِيلِهِ . . وَمَاذَا يَكُونُ دَوْرُ الْوَلَدِ فِى الْوُجُودِ ؟ . هَلْ يُشَارِك فِي قِيَامِ الْكَوْنِ وَفِي الْخَلْقِ . . وَصَدَقَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِذْ يَقُولُ : يَقُولُ :

( مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَد وَمَاكَانَ معه مِن إِله إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِله بِمَا خَلَقَ وَلَعَكَ بَعْضِ مِنْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ) .

[ ٩١ سورة المؤمنون]

فَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ . . صِدْقًا وَحَقًّا . . وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ ۖ لَهُ . ۗ

وَاللّهُ بِلاَ شَكُ سَابِقٌ عَلَى الْوُجُودِ . . أَى وُجُود . . وَكُل وُجُود . . فَهُو لِلْذَلِكَ الْأُوّلُ وَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْء . . بِدَلِيلِ أَنَّهُ هُو الَّذِي أَنْشاً هٰذَا الْوَجُودَ . . لِلْأَقْ كُلَّ مَا فَى الْوُجُودِ يَتَغَيَّرُ ، وَتَغَيرُهُ إِنَّمَا لِيَحْمِلُهُ إِنَّهُ اللّهُ بَعْدَ كُل شَيْءٍ . . لأَنَّ كُلَّ مَا فَى الْوُجُودِ يَتَغَيَّرُ ، وَتَغَيرُهُ إِنَّمَا لِيَحْمِلُهُ إِلَى نِهَايَة . . مهْمَا بَعُدَت هٰذِهِ النِّهَايَةُ . . وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُو اللّذِي لَا يَتَغَيّرُ وَهُو الَّذِي قَرَرَ هٰذِهِ النِّهَايَةَ وَقَدَّرَ صُورَهَا . . وَفِي نِهَايَةِ اللّهِ عُودِ . . وَبَعْدَ نِهَايَتِهِ سَيَكُونِ اللّهُ . . وَحْدَهُ . . فَهُو بِذَلِكَ الآخِرُ . . وَإِذَا الْوُجُودِ مِنْ إِنْسَانِ وَحَيُوان . . وَطَيْرٍ وَنَبَات . . الظَّرْنَا إِلَى كُلِّ وَحْدَات هٰذَا الْوُجُودِ مِنْ إِنْسَانِ وَحَيُوان . . وَطَيْرٍ وَنَبَات . . وَشَرْ وَنُجُومٍ وَأَفْلَاك . . وَجَدْنَا آيَاتِ اللهِ . . وَاضِحَةً جَلِيَّةً فَهُو وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ وَنُجُومٍ وَأَفْلَاك . . وَجَدْنَا آيَاتِ اللهِ . . وَاضِحَةً جَلِيَّةً فَهُو الظَّهُرُ . . وَإِذَا شَقَقْنَا ذُرَّةً وَجَدْنَا الْكَهَارِبَ دَاخِلَهَا تَدُورُ حَوْلَ قُوّةَ تُعْتَبُرُ هِي اللّهُ يَعْجُزُ الْإِنْسَانُ لَقَ وَجَدُنَا دَاخِلَهَا . . أَسَرَارًا اللّهُ يَعْجُزُ الْإِنْسَانُ عُنْ مَعْ فَتِهَا . . فَهُو الْبَاطِنُ . . وَنَجِدُ مَا فَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّهَ يَعْجُزُ الْإِنْسَانُ عَنْ مَعْ فَتِهَا . . فَهُو الْبَاطِنُ . . وَنَجِدُ مَا فَوْقَ هٰذِهِ الْأَسْرَارِ اللّهَ يَعْجُزُ الْإِنْسَانُ عَنْ مَعْ فَتِهَا . . فَهُو الْبَاطِنُ . .

واللهُ يَعْلَمُ كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا قَبْلُهُ . . يَعْلَمُ الْأَمْسَ

وَمَا فِيهِ . . وَالْغَدَ . . وَمَا يَأْتِي بِهِ . . مَا يَظْهَرُ وَمَا لَا يَظْهَرُ . . وَيَعْلَمُ مَا تَمَّ . . وَمَا لَمْ يَتِمَّ . . أَيْنَمَا كَانَ الْمَصْلَرُ فِي السَّمَاء أَوْ تحت الْأَرْضِ . . فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ . . وَعِلْمُ اللهِ لَيْسَ مِنْ جنْسِ مَا نَعْلَمُ . . لأَنَّ عِلْمَهُ جَلَّ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ . . وَعِلْمُ اللهِ لَيْسَ مِنْ جنْسِ مَا نَعْلَمُ . . لأَنَّ عِلْمَهُ مَا نَقُولُ شَأَنُهُ لَمْ يَسْبِقُهُ جَهْل . . وَلا يَعْتَرِي عِلْمَهُ نِسْيَانٌ أَوْ ضَعْف . . يَعْلَمُ مَا نَقُولُ وَمَا لاَ نَقُولُ . . مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُوسُنَا . . وَمَا تُخْفِيهِ صُدُورُنَا . . وَيَعْلَمُ مَا لاَ نَعْمَلُهُ . . وَمَا نُحْقِيهِ صُدُورُنَا . . وَهُو السَّمِيعُ . . وَمُو السَّمِيعُ . . وَهُو السَّمِيعُ . . وَهُو السَّمِيعُ . . وَهُو السَّمِيعُ . . وَهُو الْبَصِيرُ . . وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْرِفُ . . وَهُو الْبَصِيرُ . . وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْرِفُ . . وَهُو الْبَصِيرُ . . وَلٰكِنْ لَيْسَ كَمَا نَعْرِفُ . . وَهُو الْبَعِيرُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا . . وَهُو الْبَعِيرُ . . . قَعَالَى الللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا . . وَهُو السَّمِيةُ وَلَيْسُ مِنْ جَنْسٍ مَا نَعْلَمُ . . قَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا . . . وَهُو الْبَعِيرَا . . . وَمُا نَعْمَلُهُ . . وَمَا نَعْمَلُهُ . . وَهُو الْبَعِيرَا . . وَمُا لَمُ لَا الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا . . . وَهُو الْبَعِمَالُهُ . . وَهُو الْبَعْمَلُهُ . . وَهُو الْبَعْمَالُهُ . . وَمُا نَعْمَلُهُ . . وَمُا لَكُولُ لَاكَ عُلُولُ كَاللَامُ عَنْ فَلِكَ عُلُولُ كَاللَّهُ عَلَمْ مُا لَا لَكُولُولُ . . وَهُو السَّمِيعُ . . وَهُو النَّهُ مِنْ ذَلِكَ عُلُولُ كُولُولُ كُولُولُ . . وَهُو الْمُؤْلُولُ . . وَلَالَ اللهُ عُلْهُ اللهُ وَلَولُولُ . . وَهُو السَّمِي اللهُ اللهُ

وَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَجُودُ هُوَ مَا خَلَقَهُ . . فَكُلُّ مَا يَقَعُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَا أَرَادَهُ وَمَا كَتَبَهُ . . فَهُو الْمُغِرُّ . . وَهُو الْمُغِرُّ . . وَهُو الْمُغِرُ . . وَهُو الْمُغَرِّ . . وَهُو الْمُغَرِّ . . وَهُو النَّخَافِض وَهُو الرَّافِعُ . . وَبَدِيهِي أَنَّهُ هُو الْحَى الْقَيُّومُ الَّذِي لَا تَأْخَذَهُ سِنةُ ولا نومٌ والله سُبحانهُ وتعالى لَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ . . لأَنَّ الْحَرَكَةَ تَقْتُضِي وَلا نومٌ والله سُبحانهُ وتعالى لَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ . . لأَنَّ الْحَرَكَةَ تَقْتُضِي أَنْ يَكُون الْمُكَانُ أَكْبُر مِن الْمُتَحَرِّكِ . . والله أَكْبُر . . وَلَيْسَ أَكْبُر مِنْ الْمُتَحَرِّكِ . . والله أَكْبُر يمُ إِذْ يَقُولُ :

( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولِدْ . وَلَمْ يَكُن له كُفُوًا أَحَد ) .

### محمد رسُول الله

أَرْسَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رُسُلاً وَأَنْبِيَاءَ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ كُلَّمَا دَعَتْ حَاجَةُ الْأَقْوَامِ إِلَى هِدَايته . وَكُلَّمَا ضَلِ النَّاسُ عَنِ الْحَقِّ الْمُبِينِ . . وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ هَٰؤُلَاءِ الرُّسُل وَالنَّبِيُّونَ مِنْ جِنْسِ الْبَشَرِ وِمنْ بَيْنِ الْقَوْمِ وَإِلَّا مَا اسْتَجَابَ النَّاسُ لَهُمْ . . فَلَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ الرُّسُل مَثَلاً مَلَائِكَةً بِلَا أَجْسَامٍ . . كَيْفَ يَتَفَاهَمُونَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ . . وَبِأَى ُّ لُغَة ؟ . . وَلَوْ كَانُوا مَلَائِكَةً بِأَجْسَاد . . هَلْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ؟ وَحَتَّى لَوْ أَكُلُوا وَشَرِبُوا وَأَصْبَحُوا كَالْبَشَرِ فَإِنَّ الاخْتلافَ الشَّدِيدَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمْ فِي الْأَصْلِ يَجْعَلُ النَّاسَ يَنْفِرُونَ مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لِلـَعْوَتِهِمْ. . فَقَدْ يَقُولُونَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ سَحَرَةٌ . . وَأَمَّا الَّذِينَ تُنْقَلُ لَهُمْ أَخْبَارُهُمْ فَقَدْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ خُرَافَةٌ . . إِذْ أَنَّ الَّذِينَ يُنْكِرُون وُجُودَ اللهِ بِالرغْمِ مِنْ آيَاتِهِ الْواضِحَةِ وَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامَ وَقَدْ صَنَعُوهَا بِأَيْدِيهِمْ ۚ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ مُغَالِطُونَ. يَعْرْفُونَ الْحَقَّ وَلٰكِنَّهُمْ يَبْتَعِدُونَ عَنْهُ . . وَيُؤْمِنُونَ بِالْبَاطِلِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِهِ . . وَأَمْرُ هِدَايَتِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى تَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَان وَنِقَاش وَجِدَالٍ وَإِقْنَاعٍ . . وَمَا مِنْ وَسِيلَة أَفْضَلُ لِلْـٰلِكَ مِنْ مُنَاقَشَةِ الْإِنْسَانِ لإِنَسَانٍ مِثْلِهِ يَعْرَفُهُ وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ . . يَفْهَمُهُ وَيَفْهَمُ مِنْهُ . .

وَيُحَدِّنُهُ وَيَتَحَدِثُ إِلَيْهِ . . لِذَلِكَ فَإِنَّ كَافَةَ الرَّسُلِ وَالْأَنْبِيَاء إِنَّمَا كَانُوا بَشَرًا مِنْ نَفْسِ الْأَقْوَامِ الَّتِي يُرْسَلُونَ لَهَا . . وَحَتَى يَطْمَئِنَ الْأَقْوَامُ إِلَى أَنَّ رُسُلَهُمْ حَقًا قَدْ أَرْسَلَهُم اللهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيَّدَهُم بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي تَقْطَعُ بِأَنَّهُم كَذَٰلِكَ . . وَحَتَى هٰذِهِ الْمُعْجَزَاتُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ جنس مَا اشْتَهَرَ بِهِ الْقَوْمُ حَتَى يُمْكِنَهُم عَنْ طَرِيقِ الْمُقَارَنَةِ الاطْمِئْنَانُ إِلَى رَسُولِهِم . . وَإِلَّا لَظَنُوا فِيهِ السَّحْرَ أَوْ تَصَوَّرُوا في أَنْفسِهِم الْوَهم . . وَهٰكَذَا رَسُل اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِف النَّارِيخُ عَدَدَهُم ، فَمِنْهُم قَلَهُ أَرْسُلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن الْبَشَرِ رُسُلا لَا يَعْرِف النَّارِيخُ عَدَدَهُم ، فَمِنْهُم قَلَّهُ مُنْ النَّارِيخ عَدَدَهُم ، فَمِنْهُم قَلَّهُ مُنْ النَّارِيخ عَنْهُم . . .

فَهُوْلاَءِ هُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْخَق وَيَعْقُوب وَأَيُّوب وَيُونُس وَسُلَيْمَان وَدَاوُد وَصَالِح وَلُوط وَهُودٌ وَشُعَيْبٌ وَإِلْيَاسُ وَيُوسُف وَإِدْرِيسُ وَزَكْرِيّا وَيَحْيى وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الأَنْبِياءِ وَالرِّسُلِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ، وَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا عِبَادًا للهِ مِنَ الْبَشْرِ اخْتَارَهُمْ مِنْ وَالرِّسُلِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا عِبَادًا للهِ مِنَ الْبَشْرِ اخْتَارَهُمْ مِنْ الْبُشْرِ الْفَلَاةُ وَالسَّلامُ ، وَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا عِبَادًا للهِ مِنَ الْبَشْرِ اخْتَارَهُمْ مِنْ الْبُشْرِ أَقُواهِمْ وَخَصَّهُمْ بِرِسَالِتِهِ وَوَحْيِهِ . . وَمَا كَانُوا إِلاَّ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبُشْرِ الْبُشْرِ الْبُشْرِ الْبُشْرِ الْبُشْرِ الْبُشْرِ مَا عَرَفُوهُ . . وَمِنْ نَفْسِ مَا بَرَعُوا كَانُوا إِلاَّ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبُشْرِ كَانَتُ مِنْ صَمِيمِ مَا أَلِفُوهُ . . وَمِنْ جِنْسِ مَا عَرَفُوهُ . . وَمِنْ نَفْسِ مَا بَرَعُوا فِي السِّحْر . . وَكَانَ أَعْظُمُ صُورِ فَيهِ . . فَمَثَلاً كَانَ قَوْمُ مُوسَى قَلْ بُرِعُوا فَى السِّحْر . . وَكَانَ أَعْظُمُ صُورِ فِيهِ . . فَمَثَلاً كَانَ قَوْمُ مُوسَى قَلْ بُرَعُوا فَى السِّحْر . . وَكَانَ أَعْظُمُ صُورِ فِيهِ . . فَمَثَلاً كَانَ قَوْمُ مُوسَى قَلْ الرَّضِ فَيُخَيِّلُ للنَّاسِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُا سِحْرِهِمْ أَنَّهُمُ لَكُونَ حَبَالاً عَلَى الأَرْضِ فَيُخَيِّلُ للنَّاسِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُا لِكُونَ وَلَسْعَى . . فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى وَأَعْلَنَ لَهُمْ أَنَّهُ قَدْ أُوحَى اللهُ لَهُ بِرِسَالَة لَهُ بِرِسَالَة لَهُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَهْتَرُّ وَتَبْتَلِعُ كُلُّ حِبَاهُمْ . . وَعِنْدَيْلِهُ آمَنَ السَّحْرَةُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَهْتَرُ وَتَبْتَلِعُ كُلُّ حِبَاهُمْ . . وَعِنْدَيْلَا آمَنَ السَّحْرَةُ وَتُعْتَلَا فَيْ اللَّهُ وَلَا عَنْ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا أَلْقُوا حِبَالْهُمْ . . وَعِنْدَيْلا آمَنَ السَّحْرَةُ وَتُعْتَلُومُ كُولُ حَبَاهُمْ . . وَعِنْدَيْلا آمَنَ السَّحْرَةُ مُنْ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا أَلْقُوا حِبَالُهُمْ . . . وَعِنْدَيْلا آمَنَ السَّعُونَ مَنْ السَّعُومُ اللْ السَّعُومُ اللَّهُ الْ السَّعُولُ السَّعْرِ اللْعُولُ

ثُمَّ بَاقَى الْقَوْمِ بِأَنَّ مُوسِي لاَبدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مُؤَيَّدًا مِنَ اللهِ بِدَلِيلِ مَا رَأَوْهُ . . وَأُرْسِلَ عِيسَى لِقَوْم كَانَ الطِّبُّ فِيهِمْ أُمْرًا مَشْهُورًا ، وَكِفَايَتُهُمْ فِيهِ حَقًّا مَشْهُودًا . . وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَمْرَاضًا لَمْ يَكُنِ الطِّبُّ قَدْ وَصَلَ إِلَى عِلاَجِهَا كَالْبَرْصِ وَالْخَرَسِ . . وَعِندَمَا قَامَ عِيسَى يُعْلِنُ لَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ . . كَذَّبُوهُ وَحَارَبُوهُ . . فَلَمَّا عَالَجَ الأَكْمَةَ وَالأَبْرُصَ عَادُوا مَرَّةً أُخرى يُفكِّرُونَ في أَمْرِهِمْ وَأَمْرِهِ . . وَيَتَدَبَّرُون شُأَّنَهُمْ وَشُأَنَّهُ . . إِذْ كَيْفَ عَالَجَ مِثْلَ هٰذِهِ الأَمْرَاضِ الَّتِي فَشِلُوا هُمْ في عِلاَجِهَا . . ثُمَّ فَاجَأَهُمْ بِالْمُعْجِزَةِ الْكُبْرَى . . لَقَدْ أَحْيَا مَيِّتًا بِإِذْنِ اللهِ . . وَخَلَقَ مِنَ الطِّينِ شَكْلَ طَيْر فَنَفَخَ فِيهِ فَأَصْبَحَ طَيْرًا بِأَمْرِ اللهِ . . فَهَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ مَهْمَا كَانَ عِلْمُهُ وَطِيُّهُ . . يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ بِذَٰلِكَ ؟ لَقَدْ نَاقَشُوا مَا قَامَ بِهِ مُنَاقَشَةً حَاسِمَةً . . فَهُمْ خَيْر مَنْ يَحْكُمُ عَلَى مَا يَعْمَلُ . . لأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَعْمَلُونَ . . فَآمَنُوا بِهِ . . وَكَذَلِكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ قَوْمٍ صِنَاعَتَهُمْ الْكَلاَمُ وَبِضَاعَتُهُم الْكِتَابَةُ ، فَعِنْدَمَا تَلاَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ اللهِ . . دَعَاهُمْ لأَنْ يَأْتُوا مُجْتَمِعِينَ بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ بَلْ بِآية مِنْهُ . . فَعَجَزُوا . . وَآمَنُوا . .

وَلَقَدْ تَطَوَّرَ إِيمَانُ بَعْضِ النَّاسِ بِرِسَالَةِ رُسُلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْتَفِعُوا بِمَقَامِهِمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ للهِ إِلَى مَا فَوْقَهَا . . فَقَالَ الْبَعْضِ إِنَّ رَسُولَهُمْ هُوَ الله . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّهُمْ لاَ يَجْرِى هُوَ الله . . وَقَالَ الْبَعْضُ إِنَّهُمْ لاَ يَجْرِى عَلَى الْبَشَرِ . . وَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ . . وَاسْتَمَّ كُفْرُ بَعْضِ عَلَى الْبَشَرِ . . وَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ . . وَاسْتَمَّ كُفْرُ بَعْضِ النَّاسِ بِرِسَالاَتِ اللهِ . . فَكَفَرُوا بِرُسُلِهِ وَظَنُّوا فِيهِمْ ظَنَّ السَّوْءِ . . فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَوْمٌ مُفْتُرُون . .

[ ١٤٤] سورة آل عمران ]

## أهداف الشهادة

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.. أَصُولُ اللهِ.. وَصِدْقًا..؟

فَاللّهُ مَوْجُودٌ . وَلا رَبَّ غَيْرُهُ . وَمُحَمَّدٌ رَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ . . فكلُّ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَرَرَ حَقِيقَةً وَاقِعَةً لاَ شَكَّ فيها وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَوْضِعَ الْجَدَلُ أَوْ الرِّيبَةِ . . وَقَدْ أَيَّدَ الْعَقْلُ وَالْمَنْطِقُ وَالْعِلْمُ هٰذِهِ تَكُونَ مَوْضِعَ الْجَدَلُ أَوْ الرِّيبَةِ . . وَقَدْ أَيَّدَ الْعَقْلُ وَالْمَنْطِقُ وَالْعِلْمُ هٰذِهِ الْحَقِيقَة . . فَهَلْ يَا تُرَى هٰذِهِ الشَّهَادَةُ الَّتِي يَشْهَدُ بِهَا الإِنْسَانُ . . وهي شَهَادَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ . . إِذَا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ يَسْتَفِيدُ بِهَا قَطْعًا . . فَلاَ يَرْيِدُ فَى مُلْكِهِ أَنْ يَجَتَمِعَ الْبشرُ عَلَيْهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ شَأْنِهِ كَفْرُ الْعَالَمِين بِهَا الطَّرف الآخَرُ . . وَهُوَ الإِنْسَانَ ؟

كَانَ الْمَعْرَوفُ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ هِيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ فِي الآخِرَةِ وَهِيَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ . . بَلْ لاَ طَرِيق لِلْجَنَّةِ بِدُونِهَا . . لأَنَّهَا أَسَاسُ الإِيمَانِ المَتِينُ . . وَرُكُنُ الإِسْلاَمِ الرَّكِينُ .

وَلَكِنَّ الْعِلْم بَعْد أَنْ اتَّسَعَتْ آفَاقُهُ وَتَنَوَّعَتْ دَرَاسَاتُهُ . . أَنْبُتَ أَنَّ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لَهَا أَثْرُهَا عَلَى الإِنْسَانِ فى حَيَاتِهِ ، وَأَنَّهَا تُعْتَبُرُ سَبِيلَ سَعَادَتِهِ . . وَوَقَايَةً لَهُ مِنْ أَخْطَر أَمْرَاضِ الْحَيَاةِ ، بَلْ وَعِلاَجًا لَهَا . . فَالنَّفْس ذَات تَأْثِير

مُبَاشِر وَكَامِلٍ عَلَى الْجِسْمِ بجميع ِ أَجْهِزَتِهِ . . فَإِذَا صَفَتِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّت انْعَكَسَ ذٰلِكَ عَلَى الْجِسْمِ ِ فَأَمْكَنَ لِلْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ أَنْ يَقُومَ بِعَمَلِهِ عَلَى خَيْر وَجْه . . وَقَدْ أَثْبَتَتِ التجارِبُ الطبيةُ أَنَّ النَّفْسَ الْقَلِقَةَ تُوقِفُ الْهَضْمَ وَتُسَبِّبُ لِلْجِسْمِ آلاَمَ عُسْرِ الْهَضْمِ . . كَمَا أَنَّ طَمَّانِينَةَ النَّفْسِ تَجْعَلُ الْقَلْبَ يَدْفَعُ الدَّمَ في الشَّرَايِينِ بِانْتِظَام . . أَمَّا النَّفْسُ المُضْطَرِبَةُ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ عَلَى الْقَلْبِ إِذْ تَحْتَلِفُ ضَرَبَاتُهُ . . وَتَضُرُّ شَرَايِينَهُ . . وَأَمَّا الْجِهَازُ الْعَصَبِيُّ الذِي يُسَيْطِرُ عَلَى كَافَةِ الْحَوَاسِّ وَيُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ وَالْمُخِّ تَأْثِيرًا قَوِيًّا. . فَإِنَّهُ يَنْبَعُ النَّفْسَ في أَحْوَالِهَا . . وَلَقَدْ وَصَلَ الْعِلْمُ إِلَى نَتِيجَة قَاطِعَة مُؤَكَّدَة هِيَ أَنَّ أَهَمَّ مَا يُسَبِّبُ صَفَاءَ النَّفْسِ وَيَبْعَثُ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ فِي الإِنْسَانِ هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ.. فَالَّذِي يَشْهَدُ بِعَيْنَيْهِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله حَقًّا . . وَنَطَقَ بِهَا بِلِسَانِهِ . . صِدْقًا . . وَاسْتَقَرَّتِ الشَّهَادَةُ بِذَلِك في قَلْبهِ . . وَرَسَخَتْ في وجْدَانِٰهِ لاَ يُفْزِعُهُ كَرْبٌ . . وَلاَ يُثِيرُهُ أَمْرٌ . . وَلاَ يَيْنَسُ مِنْ فَشَل . . وَلاَ يَغْتُرُّ بِنَجَاحِ . . فَالطَّالِبُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ حَقَّ إِيمَانِهِ إِذَا لَمْ يُوفَّقْ مَرَّةً فى امْتِحَانِهِ لاَ يَفْزَعُ وَلاَ يَيْنُسُ وَلاَ يَلْجَأُ إِلَى مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لاَ يَعْمُرُ الإِيمَانُ قُلُوبَهُمْ . . مِنْ تَرْكِ الدّراسَةِ أَوْ الانْزِوَاءِ عَنِ الْحَيَاةِ . . بَلْ إِنَّهُ يُعَاوِدُ الْكَرَّةَ . . وَيُجَدِّدُ نَشَاطَهُ إيمَانًا مِنْهُ بأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ كَتَبَ لَهُ مَا نَالَهُ وَأَنَّهُ إِذَا بَذَلَ جُهْدًا أَكْبَرَ... وَاسْتَوعَبَ دَرْسَهُ لِوَقْتَ أَكْثَرَ . . فَإِنَّ الله لَنْ يَتْرُكَهُ . . وَأَنَّ النَّجَاحَ والْفَشَلَ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الإنْسَانِ . . لِحِكْمَة يَعْلَمُهَا هُوَ سُبْحَانَهُ . . وَتَحْفَى عَلَى الإِنْسَانِ . . فَلاَ اعْتِرَاضَ إِطْلاَقًا عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ . . إِذْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ . . وَالتَّاجِرُ إِذَا خَسِرَ مَرَّةً فى تجَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللهِ حَمِدَ الله . . إِذْ أَنَّهُ

وَالزَّارِعُ وَالْعَامِلُ وَالرَّجُلُ فَى بَيْتِهِ وَالأُمُّ بَيْنَ أَوْلاَدَهَا كُلَّ لِهُوْلاَءِ.. يُضْفى عَلَيْهِمِ الإيمَانُ بِاللهِ السَّعَادَةَ كُلَّ السَّعَادَةِ بِمَا يَبْعَثُهُ فَى نُفُوسِهِمْ مِنْ رِضَاءٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ . . وَطُمَأْنِينَة لِلْبَانِ . . وَتَسْلِيمٍ لِكُلِّ أُمُورِهِمْ لله . .

وَالْإِيمَانُ بِاللهِ . يَقِي الْإِنْسَانَ مِنْ شُرُور كَثِيرَة تُصِيبُهُ في حَيَاتِهِ الْحَاضِرَةِ . . فَالْمُؤْمِنُ بِاللهِ لاَ يَحْقِدُ وَلاَ يَحْسُدُ . . لاَّنَهُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ خَيْرِ أَصَابَ غَيْرَهُ . . مَا كَانَ لِيُصِيبَهُ . . وَأَنَّ كُلَّ شَر نَزَلَ بِهِ . . مَا كَانَ لِيُصِيبَهُ . . وَأَنَّ كُلَّ شَر نَزَلَ بِهِ . . مَا كَانَ لِيُحْقِدُ وَلاَ يَحْطِئُهُ . . فَإِذَا رَأَى زَمِيلاً لَهُ أَوْ جَارًا . . فَازَ بِمَا لَمْ يَقُوْ بِهِ . . لاَ يَحْقِدُ عَلَيْهِ . . بَلْ يَعْرَبُ لَهُ . . إيمانًا مِنْهُ بِأَنَّ هٰذِهِ هِي إِرَادَةُ اللهِ . . وَإِذَا تَنَافَسَ عَلَيْهِ . . بَلْ يَعْرُبُ هٰذَا الْغَيْرُ . . لاَ يَحْسُدُهُ . . وَلاَ يُبْغِضُهُ . . اعْتِقَادًا مِنْهُ . . مَعَ عَيْرِهِ فَكَسَبَهُ هٰذَا الْغَيْرُ . . لاَ يَحْسُدُهُ . . وَلاَ يُبْغِضُهُ . . اعْتِقَادًا مِنْهُ . . . فَانَّ مَا كَانَ هُو مَشِيئَةُ اللهِ . . .

وَالْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ . يَكْتُسِبُ بِإِيمَانِهِ هَٰذَا مِنَ الْخُلُق أَحْسَنَهُ . . وَمِنَ

الأَدَبِ أَكْمَلَهُ . . فَهُو يَعْتَقِدُ بِأَنَّ اللهَ يَسْمَعُ وَيَرَى . . وَيَعْلَمُ مَا فَى نَفْسِهِ . . لِذَلِكَ نَجِدُهُ لاَ يَرْتَكِبُ إِثْمًا . . وَلاَ يُفَكِّرُ فَى ذَنْبٍ وَلاَ يَعْصِى اللهَ أَبَدًا . . فَهَلْ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ مَعَهُ دَائِمًا . . يَرْتشِى أَوْ يُذْنِبُ . . أَوْ يُهْمِلُ فَى عَمَل . . أَوْ يُهْمِلُ فَى عَمَل . . أَوْ يُسِيءُ لِغَيْرِهِ . . ؟

وَالْمُؤْمِنُ بِاللهِ . يَعْتَرُّ بِكَرَامَتِهِ . وَيَحْتَفِظُ بِعِزَّتِهِ . فَإِنَّ الرَّاذِقَ هُوَ اللهُ . . وَلاَ غَيْرُهُ . . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ اللهُ . . وَلاَ غَيْرُهُ . . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ تَكُذُبُ وَلاَ غَيْرُهُ . . فَنَجِدُهُ لاَ يُنَافِقُ وَلاَ يَكُذُبُ وَلاَ يُرَاثِي . . .

وَالْحَدِيثُ عَنْ آثَارِ الشَّهَادَةِ وَأَهْدَافِ الإِيمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِنْسَانِ فِي اللَّهُ نَيْا لاَ يَقَعُ تَحْتَ الْحَصْرِ.. وَأَمَّا جَزَاءُ الشَّهَادَةِ فِي الآخِرَةِ فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قَدْ أَوْضَحَهُ وَمَا أَحْشَنَهُ مِنْ جَزَاءِ.. وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ نَعِيمٍ ، إِذْ يقُولُ فِيهِ : أَوْضَحَهُ وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ نَعِيمٍ ، إِذْ يقُولُ فِيهِ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهِمُ اللَّهُمُ وَتَحَيَّمُهُمْ تَحْيِهِمُ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّمُهُمْ وَتَحَيَّمُ وَتَحَيَّمُهُمْ وَتَحَيَّمُ وَتَحَيَّمُهُمْ وَتَحَيْمُ وَتَحَيَّمُهُمْ وَتَحَيَّمُ وَتَعَلَيْكُ وَلِهُمْ وَتَحَيَّانِهُمْ وَتَحَيَّمُ وَتَحَيَّمُ وَتَعَالَمُ وَتَعَلَّمُ وَتَحَيَّهُمُ وَتَحَيَّمُ وَتَحَيَّهُمُ وَتَحَيَّهُمُ وَيَعَالِمُ وَتَحَيَّمُ وَلَعُومُ وَتَحَيَّمُ وَتَحَيَّهُمُ وَتَحَيَّمُ وَتَعَلَّمُ وَتَحَيَّهُمُ وَتَعَلَيْكُ وَلَهُمْ وَتَحَيَّمُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَمِّمُ وَتَعَمَّمُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ وَيَعَا لَهُ وَيَعَلَى اللَّهُمُ وَتَعَلَّمُ وَعَلَيْلِهُمْ وَتَحَلَيْكُ وَيَعِمُ وَيَعَا مِنْ وَيَعَا مُومُ وَيَعَلِمُ وَيَعَا مُنْ وَيَعَا مُنْ وَلِهُمْ وَيَعَلَى وَالْفَرْونَ وَتَحَيَّمُ وَلَا وَالْعَلَمُ وَلَهُمْ وَالْعُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلِهُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلِهُمْ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَالِهُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُولُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالَعُمُ وَالْعُولُومُ وَالْعُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَلِهُ وَالْعُولُ وَالِمُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ و

فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

صدق الله العظيم [١٠ - ١٠ سورة يونس]

